معمر المرادة المنادة المنادة







صاح الوالد متعجبا: هذا الخبر غريب للغاية !! ونظر إليه العميد « ممدوح » متسائلا .. فناوله جريدة الصباح .. وهو يقول : خذ .. واقرأ ..

هذا ليس بخبر غريب .. هذا لغز غامض ومثير !! ورفع « عارف » رأسه عن كتابه . وحملق طويلا في والده .. الجالس على مقربة منه .. ثم ألقى بِكِتَابه جانبا .. وهب من مكانه .. تحت الشجرة الوارفة .. وهو يهتف .. في نشوة .. قائلا : لغز !!!

وأشار إلى « عالية » التي أقبلت من داخل

البيت .. حاملة صينية القهوة .. التى اعتادت تقديها .. كل صباح .. إلى والدها وخالها « ممدوح » .. في ذلك الجانب المطل على النيل .. من حديقة المنزل الواسعة .

وهتف «عارف» مناديا: أسرعى يا «عالية». الولد عنده خبر لغز غامض ومثير!

وقفز ، « عامر » من فوق شجرة المانجو الهندى .. التى تسلق فروعها ليجمع بعض ثمارها الناضجة الشهية .. وأقبل على والده متسائلا : لغز ١ .. أين هو ؟

ويضحك الوالد وهو يقول له : هوِّن عليك .. هذا اللغز تفصلنا عنه بحار وجبال ووديان .

وينظر إليه المغامرون الثلاثة في تساؤل .. فيوضح قائلا : قرأت خبر اختطاف ثرى مصرى وزوجته وسائق سيارته في « باريس » .

قال «عارف » صائحا : باریس !! عامر : مصری !! .. ثری مصری !! فقال الوالد : نعم . واسمه « تجید الشر کسی » .. وقد عثرت الشرطة علی سیارته فی طریق فرعی خارج « باریس » . ووجدوا نظارته الطبیة مهشمة .. وملقاة علی أرضیة مقعدها الخلفی .

عالية: هذا يدل على مقاومته لمختطفيه .. قال « عارف » صائحا : أهذا هو كل ماتوصل إليه رجال الشرطة الفرنسية ؟!! الوالد: لا ياولدى . عثرت الشرطة على سيارة العصابة في حى « بَارْبِسْ » .. فقامت بتفتيش منازل المشتبه في أمرهم .. في هذا الحى .. ولكن دون جدوى .

وطوى « ممدوح » الجريدة .. بعد أن فرغ من قراءة الخبر .. وألقى بها على المنضدة .. وهو

يقول .. معلقًا على حديث الوالد: حَيّ « بَارْبسْ » يسكنه عدد كبير من الأجانب .. العاملين بالمصانع والمتاجر .

عامر: لابد وأن تقودهم لوحات السيارة المعدنية إلى المجرمين.

الوالد: من الطبيعي أن يستعمل المجرمون لوحات مزيفة .

عالية : وكيف عرفوا أنها السيارة التي استخدمتها العصابة ؟

الوالد: تقول الجريدة إنهم عثروا على حُبّات صغيرة من العاج الأبيض على المقعد الخلفي للسيارة .. وقد تعرُّف عليها شقيق زوجة الثرى .. الذي أبلغ عن اختفائهم .. بعد أن تأخروا عن موعد عودتهم إلى منزل الأسرة .

وسكت الوالد لحظة .. ثم أكمل قائلا : قال الشقيق إن حبات العاج البيضاء من عقد أهداه

لشقيقته .. ورآه حول عنقها في هذه الليلة .. عامر: العصابة تطمع في الحصول على فدية كبيرة .. مقابل إطلاق سراحهم .

الوالد: « الشركسي » علك مجموعة من السجاد الايراني النادر .. تضم سجادة صغيرة خضراء .. لاتقدر عال .

قال « ممدوح » مقاطعا : قرأت عنها الكثير .. وهى تحمل توقيع صانعها الفنان الايراني العظيم .. « مقصود القاشاني » .

الوالد: السجادة الخضراء .. كما تقول الجريدة .. صنعت من حوالي أربعمائة عام .. في عهد الشاه عباس الأول .. وفي عاصمة ملكه « أصفهان » .

مدوح: نسيج السجادة تتخلله خيوط رفيعة من الذهب والفضة .. تضم بينها قطعا من الأحجار الكرية .

قال « عامر » بدهشة : أحجار كرية !! مدوح : نعم . جواهر ثمينة .. تختلف حجما ولونا .. ولكنها تتحد وتتمازج مع ألوان خيوط السجادة الحريرية الدقيقة .

قالت « عالية » متسائلة : جواهر ثمينة ؟! .. مثل الماس والزمرد والياقوت !!

مدوح: أجل ياعالية .. وقد شاهدت صورا لها في إحدى مجالاتنا الفنية .

قال الوالد مقاطعا: قيمة هذه السجادة ليست فيها تضمه من جواهر ثمينة .. ولكن في براعة تنسيق هذه الجواهر .. حتى أصبحت جزءا متمها .. لاغنى عنه .. في هذا العمل الفنى الفريد .

قال ممدوح : هذا قول صحيح . هذه الجواهر الثمينة لن تصل قيمتها إلى المبالغ الطائلة التي يعرضها الهواة وخبراء المتاحف ثمنا لها .

الوالد: السجادة الخضراء مؤمن عليها بمليون دولار لدى إحدى شركات التأمين .. كما قال « الشركسى » في حديثه مع مندوب الجريدة الفرنسية .

مدوح: هذا صحيح ومعروف الوالد: وهذا مادعاني إلى التعجب ا عامر: أهو سبب قولك أن اختطاف

الشركسي لغز غامض وغريب.

الوالد: دعانى إلى هذا القول صعوبة الوصول إلى هذه المجموعة من السجاد الثمين .. لأن الشركسى .. كما ذكرت الجريدة .. يحتفظ بها فى قصره القريب من مدينة « قليوب » .

عامر: «قليوب» لاتبعد كثيرا عن القاهرة! الوالد: هذا صحيح .. والقصر أشبه بالقلعة الحصينة .

قال « ممدوح » مقاطعا : هذا تشبيه لامبالغة

فيه .. فالقصر به أجهزة إنذار كهربائية .. وحراس مسلحون .. وكلاب حراسة شرسة . عالية : هذا لغز غامض وغريب .. لأن محاولة التسلل إلى مثل هذا القصر أمر لايقدم عليه إلا أحمق أو راغب في الانتحار .

الوالد: ومن الذي يقدم على شرائها وهي معروفة للتجار والهواة والمتاحف ؟!

ممدوح : من الهواة من لايمانع في شراء تحفة مسروقة .. يخفيها عن الأعين .. ويستمتع بها وحده ..

قال « عارف » في حيرة : عصابة في فرنسا .. تسعى في الوصول إلى سجاد ثمين .. في قصر منيع بمصر ... تفصلها عنه كها يقول أبى بحار وجبال ووديان .

عامر : هذا هو السؤال المحير !! عالية : بل قل هو اللغز الغامض .. المثير .



صاحت «عالية»..
وهي تشير إلى جريدة
الصباح الملقاة على
المنضدة . قالت في
دهشة : هذا الرجل !!
وتطلع والدها إلى
الصورة المنسورة

بالجريدة .. التى تشير إليها .. ثم قال : هذه الصورة التقطها صحفى بالجريدة الفرنسية « الفيجارُو » .. قبيل الحادث . « للشركسى » وزوجته وسائق سيارته .. بعد أن أجرى معه حديثا .. عند مغادرته لدار الأوبرا في حديثا .. عند مغادرته لدار الأوبرا في

« باریس » .

وتأمل « عارف » الصورة مليًا .. وهو يقول :



وتأمل « عارف » الصورة مليًّا وهو يقول رأينا هذا الرجل الطويل النحيف ..

رأينا هذا الرجل الطويل النحيف منذ أربعة أيام ...

قال « عامر » مقاطعا : نعم رأيناه في مطار القاهرة الدولي .

الوالد: هذا هو سائق سيارة « الشَرْكسى » .

ممدوح: أعتقد أن ذلك كان يوم ذهابكم إلى المطار في الصباح الباكر لاستقبال « إبراهيم » ابن عمكم عند عودته من « باريس »

عامر: هذا صحيح.

عالية : وعرفنا من « إبراهيم » أن الرجل كان معه على متن الطائرة .. منذ أقلعت من مطار « أُورلي » بباريس .

عارف ؛ ورأينا مع الرجل إمرأة سمراء .. ممتلئة الجسم .. تحلى ذراعيها بعدد كبير من الأساور الذهبية .

عامر: وقال ، إبراهيم أن هذه المرأة أتعبت مَضِيفَة الطائرة بصياحها وكثرة طلباتها طوال الرحلة .

عالية: وهذا ماأثار انتباهنا إليها عند انتظارنا « لابراهيم » خارج المنطقة الجمركية بالمطار.

قال « عارف » ضاحكا : رأيناها تتشاجر مع الرجل وتتهمه بالخيبة لأنه دفع الرسوم الجمركية .. التي حددها موظف الجمرك .. على ماأحضرته من ثياب وعطور .. دون أن يساومه .. أو يطالبه بتخفيض المبلغ .

عامر: وتعجبنا حين رأينا السيارة « الرينو » البيضاء الفاخرة .. التي كانت في انتظارهما خارج المطار!

عارف: وهل نسيت سائقها ذا السّعر المُحَعَّد الطويل؟

عالية: وشاربه الضخم المدلى على جانبى فمه.

عامر: هذا السائق يذكرني بأحد المصارعين الذين نراهم في حلقات المصارعة في « التليفزيون » .

وهتف «عارف» قائلا وهو يتأمل صورة « الشركسي » البدين الأصلع .. أرى أنه مثال الثرى المتعجرف .

والتفت إليه الجميع فأوضح قائلا: انظروا إلى رأسه المرفوع في غرور وكبرياء .. وإلى « بدلته » الحريرية البيضاء .. وسيجاره الأسود الغليظ .. ونظارته العريضة الأنيقة .

عالية : اربما أصابه الغنى بمرض العظمة الزائفة .

قال « محدوح » مقاطعا : « الشركسى » غارق في الديون .. كما أعلم .. وليس غنيا كما

يظن كثيرون .

قال « عارف » متعجبا : غارق في الديون ! معدوح : الشروة التي ورثها عن أجداده .. أضاع أكثرها على موائد القمار في الخارج .. ولم يبق له سوى قصره الريفي القديم .. وبستان برتقال .. وبضعة أفدنة زراعية تحيط بالقصر . الوالد : قرأت أنه يزور « باريس » في الصيف .. ويقيم في منزل تملكه أسرة زوجته الفرنسية .

قال « عامر » صائحا : هذا الرجل نموذج غير مشرف لمصر .

مدوح: «الشركسى» مُتَمِصِّر.. وليس بصرى ، وقد قرأت له حديثا صحفيا قال فيه مفاخرا إن جده الكبير كان من حاشية «محمد على » الذي تمكن بدهائه من أن يحقق لنفسه .. ولسلالته .. حكم مصر مائة وخسين عاما ..

عالية: حتى قيام ثورة يولية عام ١٩٥٢ . عارف: كان « الشركس » أو « الشركسة » من صفوة الطبقة الراقية .. منهم الوزراء .. وكبار الضباط .. ومُلاك الأراضى الزراعية . في عهد أسرة « محمد على » التركية .

وأمسكت « عالية » بالجريدة .. وهي تشير إلى العقد الذي تطوِّق حباته الصغيرة البيضاء .. عنق الزوجة الفرنسية .. القصيرة القامة .. وهي تقول : وهذا هو العقد الذي عثروا على بعض حباته في سيارة العصابة .

وتساءل « عارف » في حيرة : السائق رأيناه منذ أربعة أيام في مطار القاهرة .. والجريدة تقول إنه اختطف مع « الشركسي » وزوجته !!؟ الوالد : حادثة الاختطاف جَرَت منذ خمسة

عامر: ربما تمكن من الهرب ليلة الحادث.

أيام.

عالية : ولماذا لم يتصل بالشرطة ؟ الوالد : وماالذي دعاه إلى الإسراع بمغادرة فرنسا والحضور إلى القاهرة ؟

قال « عارف » صائحا : هذه أسئلة عويصة ومحيرة ..

عالية : هذه ليست أسئلة . هذه ألغاز تزيد من غموض الحادث وغرابته .

ويضحك « ممدوح » حين يرى المغامرين الثلاثة وقد استغرقهم التفكير .. فيقول : تعرفون أنى اليوم في إجازة من العمل . مارأيكم في الذهاب إلى النادى ؟ .

صاحت « عالية » قائلة : مارأيك في زيارة « قليوب » ؟ .

قال « عامر » ضاحكا : كم أحب البرتقال الذي تشتهر به بساتينها !!

هز « محدوح » رأسه وهو يسألهم قائلا : هل

تريدون زيارة قصر « الشركسي » ؟ وقفز ( عامر » من مقعده .. وهو يهتف قائلا : أنا أول من يلبي الدعوة إلى هذه الزيارة .



انحرف العميد ((ممدوح)) بسیارته الجديدة « الريتمو ٦٥ » البيضاء .. عن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي .. إلى طريق فرعى ضيق .. وسط العميد ممدوح

بساتين البرتقال التي تحيط بها أسوار من الطين والأحجار .. وأشجار الأثل والكافور .

واقتربت السيارة من قصر قديم .. يحجبه عن الأنظار سور حجري مرتفع .. وتفصله المزارع الخضراء عن قرية صغيرة .. تضم عدة بيوت ريفية متواضعة .. يتوسطها المسجد عندنته العالية .. وتتناثر فيها بينها أشجار نخل باسقات ..



دات طلع نصيد .

وأوقف «ممدوح » سيارته قرب بوابة القصر المديدية .. وأبصر المغامرون الثلاثة رجلًا ضخم الجسم .. يرتدى ثوبا أزرق اللون .. ويلف حول رأسه «كوفية » بيضاء ويجلس فوق دِكَة خشبية بجانب البوابة .. يحتسى كوبا من الشاى وبجانبه يندقية جديدة من النوع السريع الطلقات .. لم يتحرك الرجل من مكانه فوق «الدِكَة »

لم يتحرك الرجل من مكانه فوق «الدِكة » الحشية .. ألقى عليهم نظرة جانبية متفحصة قبل أن يرد على تحية «ممدوح » بجفاء .

وغادر «مدوح » سيارته ، وأقبل على الرجل الذي رفع رأسه .. وهو يصيح قائلا : « الشركسي بيد » في فرنسا .

وابتسم «محدوح» وهو يقول : أعرف أنه في فرنسا ... ولكن من أنت ؟

وحَدَجُه الرجل بنظرة حادة قبل أن يقوم من

جلسته في تتاقل .. ثم يلتقط بندقيته المستندة إلى سور القصر .. فيرتكز عليها في وقفته .. وير بيده على شاربه .. ثم يصيح قائلا في غضب : عجيب والله !

ويخرج إليهم من غرقة عن يمين البواية الحديدية .. رجل قصير القامة .. متقدم في العمر .. ناحل الجسم .. يدير بصره هيمن جوله .. ثم يسأل الرجل قائلا : من هؤلاء يا «عواد » ؟

ويضحك «عواد » عاليا وهو يقول متعجبا : إسألهم يا « فرج » ا

وأجاب «ممدوح» في هدوء: أنا ضابط شرطة .. من المباحث الجنائية .

وامتقع وجه «عوّاد » الأسمر وفتح فاه في ذهول .. وهو مجملق في «محدوح » . وبدا عليه الاضطراب لحظات .. ثم تمالك نفسه وهو يقول

بصوت خافت .. مرتجف: أهلا .. أهلا يامباحث ..

ويعلو صوته .. بعد لحظة صمت .. فيقول : خير إن شاء الله ياحضرة الضابط .

ولم يجب «ممدوح» .. عرض عليه الصورة المنسورة في جريدة الصباح .. مشيرا إلى السائق الواقف بجانب « الشركسي » .. وهو يسأله : من هو هذا الرجل ؟ . ما اسمه ؟

ويتأمل «عوّاد» الصورة مليا .. ويقترب « فرج » العجوز منها .. ويجدق بدوره فى الصورة .. ثم يلتفت إلى « عوّاد » الذي يرفع رأسه عن الجريدة .. وهو يقول مراوغا : هذه صورة « الشركسي بيه » وزوجته .. ولكن ما سبب نشر صورته في « الجُرْنَال » ؟

ویسکت قلیلا .. ثم یصیح قائلا : هل مات سیدی البیه ؟ .. یاسنة «سودة » یاأولاد !!

مدوح «جهدوء »: «الشركسى » بخير يا «عواد » أنا أسألك عن الرجل الطويل الواقف بجانبه. ما اسمه ؟

وحدّق «عوّاد » في « ممدوح » طويلا .. قبل أن يقول : لا أفهم ما تريد ؟ .. هل أصيب سيدى « البيه » في حادثة ؟ قل لي ياحضرة الضابط .

محدوح: الجريدة تقول أنه اختفى . خطفته عصابة ويطيل « عواد » النظر إلى « محدوح » قبل أن يصيح متعجبا : خطفته عصابة ! . اختفى ! . ياحلاوة ا « البيه » فص ملح وداب !! ويسأله محدوح عن « السائق » وقد أدرك أنه يعرفه : ألا تعرف هذا الرجل يا « عواد » ؟ ويحدق « عواد » مليًا في وجه « محدوح » ويحدق « عواد » مليًا في وجه « محدوح » . كمادته . قبل أن يجيبه قائلا : إسأل . . كمادته . قبل أن يجيبه قائلا : إسأل « الجُرنَال » !

ويضحك ساخرا قبل أن يكمل قائلا: أنا عُلْمِير .. لا أقرأ .. ولا أكتب .

ويهتف « عارف » الذي لحق بخاله « محدوح » تاركا « عامر » و« عالية » داخل السيارة : هذا الرجل رأيناه منذ أربعة أيام .. وهو سائق سيارة « الشركسي » كما تقول الجريدة .

ويتفحصه « عوّاد » بنظراته قبل أن يسأله ؛ أين رأيته ؟

عارف: رأيناه في مطار القاهرة الدولي مع إمرأة سمراء .. بدينة ..

ولم يتمالك « عوّاد » نفسه من الصياح قائلا في دهشة : إمرأة سمراء وبدينة !!؟

قال « عارف » مكملا : وتحلى دراعيها بعدد كبير من الأساور الذهبية .

قال «عواد» بدهشة: أساور ذهبية !!؟ ويد « فرج » يده إلى الجريدة .. فيسأله

« محدوح » : هل تعرفه یاعم « فرج » ؟ هل رأیته من قبل ؟

وينتزع «عوّاد» الجريدة من « فرج » .. ويدفعه بعيدا في خشونة .. وهو يصبح قائلا : ماشاء الله يا « فرج » .. قلت لهم إنا لا نعرفه .. هل أنا كذاب يافرج ؟

ويطأطىء « فرج » رأسه أمام نظرات « عوّاد » الغاضبة .. وهو يتمتم قائلا : أستغفر الله يا « عواد » ظننت أنه .. ويقاطعة « عوّاد » قائلا في جفاء : اذهب فأكمل عملك في حظيرة البهائم .

ويستدير « فرج » العجوز .. عائدا في صمت الى داخل القصر . ويعيد « عوّاد » الجريدة إلى « ممدوح » وهو يسأله : خير ياحضرة الضابط ؟ .. ما سبب هذه الزيارة ؟

ويسكت قليلا .. ثم يضيف قائلا في حِدّة :

سيدى « البيد » انشقت الأرض وبلعته في فرنسا .. أو خطفته عصابة .. ماذنبنا ؟ وماذا تريد منا الشرطة ؟!

وابتسم « ممدوح » وهو يقول : هذه ليست زيارة عمل . هون على نفسك يا « عواد » .. جننا لمشاهدة القصر .. وشراء برتقال من « قليوب » ..

ورمقه «عواد» بنظرة ساخرة .. قبل أن يقول : ماشاء الله !!.. تفتح لى «محضر تحقيق » .. ثم تقول أنكم حضرتم للفرجة على القصر .. وشراء برتقال ..!!

وخبط بكفيه وهو يهتف قائلا: عجايب والله !! ويبتسم « عارف » وهو يبادره بقوله: حضرنا ياعم « عوّاد » لقضاء يوم في الريف الجميل .. نحن ضيوفكم ياعرب ن

ويطيل « عوّاد » النظر إليه .. كمادته .. ثم

تتسع ابتسامته وهو يقول: أهلا ومرحبا .. وإن كان القصر مقفلا لغياب صاحبه .. وعم « برسوم » ناظر الزراعة في بيته بالقرية .. وعنده مفتاح المضيفة .

وسكت لحظة .. ثم صاح مناديا « فرج » .. الذي أقبل مسرعا .. فبادره قائلا في لهجة آمره : قدم لضيوفنا الأكابر الشاي . في الحديقة .. عند «برْكة البط » ..

والتفت إلى « محدوح » قائلا : إكرامكم والجب .. ياضيوفنا ياأمراء !

ورفع « عواد » بندقیته عن الأرض وهو بضیف قائلا ؛ کنت أود تناول الشای معکم ولکن عندی مشاغل هامة فی القریة .

ولرح لهم بالتحية .. واتجه إلى طريق ضيق .. تشقه قناة ماء .. وسط حقل عريض للدرة الشاهية . وكان « عامر » و « عالية » يتابعان

الأحداث من مكانها داخل السيارة .. فشاهدا « عوّاد » وهو يتجه بخطوات سريعة .. عبر الطريق الضيق .. الذي يفصل القصر عن القرية . وقالت « عالية » : أعتقد أن حضورنا له صلة بمغادرة « عوّاد » الآن للقصر .

عامر: أعتقد أنه يخفى سرا .. فقد كان مضطربا في بداية حديثه مع خالنا « ممدوح » . عالية : كان ذلك واضحا عندما عرف أن محدثه ضابط شرطة من المباحث الجنائية .

قال « عامر » في تحفز : أرى أن أتبعه في هدوء .. دون أن يدري .. ربما عرفنا سِره الحقي .

ونظرت « عالية » إلى عيدان الأذرة الطويلة على على جانبى الطريق الضيق .. قبل أن توافق على فكرته .. وتقول : أرجو أن تلزم الحذر .

وطمأنها «عامر » قبل أن يهبط من السيارة .. ورأته «عالية » يتسلل إلى الحقل .. ثم يختفى وسط عيدان الأذرة العالية .. قبل أن تغادر السيارة .. وتلحق « بعارف » و « ممدوح » .



I have their the same of the s

70

## مفاحأة في القصر ..



اجتاز « ممدوح » و«عارف» و«عالية» بوابة القصر .. خلف « فرج » العجوز .. الذي قادهم عبر الحديقة الواسعة .. إلى البحيرة الصفيرة

« بركة البط » .. التي تسيح فوق سطحها الهادئ أسراب من البط والأوز .. وتحيط بها عدة مقاعد ومناضد مكسوة بالقش المطليُّ بلون أبيض .. تحف بها شجيرات الورد الأحمر .. والفل الأبيض التي يعبق أريجها .. وتظلها أشجار المانجو والجوافة الوارفة .. وتنساب مياه البحيرة الصغيرة في قنوات .. إلى أشجار الحديقة المثمرة .. من خوخ



كان و عامر ٤ بعدو قادما إلى القصر - بتبعه عند من الرجال بتعاليدن ...

ورمّان .. ومشمش وسفرجل وليمون .

وأشار « فرج » إلى مبنى صغير .. من طابقين .. ملاصق للسور .. وهو يقول : هذا هو «جَرّاج » السيارات .. وورشة إصلاحها .. وتعلوه غرفة يسكنها « زكى » السائق .. وهو الواقف يجانب « البيه » في الصورة .. التي شاهدتها في « الجُرنال » .

والتفت إلى « عارف » وهو يكمل قائلا : وتقيم معه زوجته « ألطاف » .. التى تقوم بخدمة زوجة « البيه » الفرنساوية وهى « التخينة » .. السعراء .. التى رأيتها معه في المطار .

وتوقف «ممدوح» و«عارف» و «عالية» عن المسير .. وهم ينظرون في دهشة إلى « فرج » الذي أضاف قائلا : حقيقة لا أجد سببا لإنكار « عوّاد » معرفته « لزّكي » سائق سيارة « البيه » وهو يسبق « البيه » دائها في السفر إلى هم

فرنسا . وتصحبه زوجته في سفره بالمركب .. مع سيارة البيه .. ليكونا في انتظاره وزوجته عند وصولها

وصولها .
عالية : الجريدة تقول أن السائق اختفى مع « الشركسي » وزوجته .. ولكننا رأيناه في مطار القاهرة !!

وقاطعها « فرج » ربما حضر مع « البيه » وعلينا أن نترقب وصولهم جميعا ..

عالية : اهدأ ياعم « فرج » هذا احتمال غير معقول !

قال « فرج » صائحا : لماذا ؟ عالية : لأن « زكى » زوجته « الطاف » ركبا وحدها سيارة « رينو » بيضاء ..

قال « عارف » مكملا : ورأينا سائقها الضخم الجسم .. ذا الشعر الطويل المجعد .. والشارب المدلى على جانبي فمه ..

وهز « فرج » العجوز رأسه .. وهو يقول في دهشة : هذا « خليل » شقيق « ألطاف » .. وهو سائق ونحن نسميه « العِجْل » لضخامته .. وهو سائق سيارة واحد من أصدقاء « البيه » في القاهرة .. ويحضر كثيرا لزيارة أخته .. التي تملأ له سيارته عا لذً وطاب من خيرات القصر .

عالية: هل صدَّقت الآن ياعم « فرج » ؟ فرج : نعم ياابنتى ، و « البيه » يرسل برقية لعم « برسوم » تحدد موعد وصوله حتى نعد القصر لعودته ..

وتطلعت «عالية» إلى القصر .. بأبوابه وتوافذه المغلقة .. وهي تسأله : ومن الذي يحتفظ عقاتيح القصر ؟

فرج: عم « برسوم » ناظر الزراعة عنده مفاتيح الدور الأرضى من القصر .. قال « عارف » مقاطعا : وهل للدور العلوى

مفاتيح ؟

فرج: نعم .. مفتاح للباب الحديد « المصفح » الموصل إليه .. وهو مع « البيه » .. محتفظ به في حيبه .

واقترب من « ممدوح » وهو يقول هامسا : يقولون إن بالطابق العلوى خزانة مصفحة من أيام جده .. الباشا الكبير . خزانة مليئة بالذهب والفضة !!

قال «عارف» بدهشة: ذهب وفضة ا. ما أغناه !!

فرج: « البيه » بخيل .. وقاس في معاملته لنا .. وإن كان أرحم من والده الذي كان يضرب المزارعين بالكرباج .. ومن جده الذي كان يشتق من يخالف أوامره .

وأشار « فرج » على « ممدوح » ورفيقيه بالجلوس عند « البركة » إلى أن يعد لهم

الشاى .. وما كادوا يتخذون مجلسا عندها .. حتى أقبل عليهم رجل عجوز .. محنى الظهر .. يرتدى سترة عتيقة فوق جلباب نظيف أبيض .. ويغطى رأسه بطربوش أضاعت الأيام لونه الأحمر .. ويضع على عينيه نظارة طبية ذات عدسات سميكة .. ويستند في خطوه إلى عصاة سوداء غليظة . وهتف « فرج » حين أبصره قائلا ؛ « برسوم أفندى » !

وصاح « برسوم أفندى » قائلا : أهلا .. وسهلا .. ثم جلس على أحد المقاعد .. يلتقط أنفاسه المتلاحقة .. وهو يقول معتذرا : أخرنى المرض عن الحضور مبكرا لا ستقبالكم . لعنة الله على « الروماتيزم » 1

وانصرف « فرج » لیعد الشای . وقال « برسوم » : ابنتی الصغیرة رأت سیارتکم فأخبرتنی بوصول بعض معارف « البیه » .. فأخبرتنی بوصول بعض معارف « البیه » .. ها

وحدّق النظر في وجه « ممدوح » وهو يقرّب النظارة من عينيه .. ثم أكمل قائلا : كيف حال « البيه » ؟ .. وما هي أخباره ؟ .. ومتى يشرفنا بعودته بالسلامة ؟

وقام « ممدوح » بتعريفه بنفسه و « بعارف » و « عالية » .. وسرعان ما تعالت ضحكاتهم .. عندما تنهد الرجل العجوز طويلا .. ثم قال : الحمد لله . • ظننتكم من معارف « البيه » الذين يرسلهم للاطمئنان على القصر .. وعلى أحوالنا .. ثم يبعثون إليه بتقارير لا تسر .. ولا تشرف .. وتدعوه إلى الكتابة إلينا متوعدا .. ولاعنا آباهنا وأجدادنا .

وعرضت عليه «عالية» رغبتها في القيام بحوله في الحديقة .. فرحب بطلبها .. وتقدمهم في السير بعصاته السوداء الغليظة .. وهو يردد في دهشة : عجيب أمرها !!

قال عارف: الكلاب !!؟

برسوم : نعم . كلاب الحراسة .. فهى لا تكف عن النباح عندما تحس بوجود غرباء فى حديقة القصر ..

وكانت الإجابة على تساؤل « برسوم أفندى » في انتظارهم .. بعد خطوات من مسيرتهم .. عندما وصلوا في سيرهم إلى الجانب الخلفي من القصر . وصرخت « عالية » عندما رأت أمامها خمسة كلاب ضخمة .. من نوع « البولدوج » الشرس .. ترقد جثنا هامدة .. قرب حظيرة الدومية .. الملاصقة لسور القصر .



صرخ «برسوم»
العجوز قائلا : ياواقعة
سوداء ١١ وأبصرت
« عالية » قطعا من
اللحم النبي، .. متناثرة
حول الكلاب الراقدة
عندما اقتربت منها ..

فقالت : الكلاب ماتت مسمومة !

وأمن « ممدوح » على قولها .. إذ قال مشيرا الله قطع اللحم : المجرم دس لها السم في اللحم الطرى !

وصاح « برسوم » متألما : ولماذا يقتلها ؟! ولم يجب أحد على سؤاله .. كانوا جميعا في شغل عنه .. يتابعون بأنظارهم « ضلفة »

والتفت ناحية « الضلفة » الخشبية المفتوحة .. ومد يده إلى نظارته ذات العدسات السميكة .. فألصقها بعينيه .. قبل أن يصرخ عاليا : ما هذا ؟ .. أنا أقفلت بنفسى كل نوافذ الدور الأرضى قبل سفرهم ..

ولمح « عارف » زجاج النافذة الداخلى مفتوحا فقال : أعتقد أن لصا تسلل إلى داخل القصر من هذه النافذة .

برسوم ( صانحا في دهشة ): لص اا

وسمعوا صرخة مدوية تأتى من خلفهم .. ورأوا « فرج » العجوز .. وقد سقطت صينية الشاى من بين يديه .. وهو يصيح قائلا ؛ لص ! .. لصوص !!.. رحنا في داهية يا « برسوم أفندى » !

ولم ينطق « برسوم أفندى » بكلمة واحدة .
دس يده في جيب جلبابه الأبيض فأخرج سلسلة مفاتيح ضخمة .. تأملها فترة .. ثم استدار عائدا .. إلى واجهة القصر .. في خطوات سريعة .. رغم مرضه .. ودون الاتكاء على عصاه التي رفعها عاليا .. ثم أسندها إلى كتفه وهو يردد في ذهول : لصوص ا! .. لصوص ا! ..

وتبعه « محدوح » و « عارف » و « عالية » .. بينها انحنى « فرج » العجوز .. يجمع أكواب

الشاى .. والصينية التي أسقطها قبل أن يلحق

وتوقف « برسوم أفندى » عن السير .. واستدار إليهم .. صانحا في تساؤل : كيف أفلت اللصوص من « عوّاد » وبندقيته التي لا تطيش طلقاتها .. كما يقول ؟!

وقاطعه « قرج » قائلا : « عوّاد » يغادر البوابة .. كل ليلة .. قبيل الفجر ..

واقترب منه « برسوم أفندى » وهو يثبت نظارته فوق عينيه ويسأله: ولماذا يترك بوابة القصر كل ليلة ؟

قال قرج : أخبرن أنه يذهب إلى بيته .. ليطمئن على أمرأته المريضة ..

وصرخ « برسوم أفندى ».. قائلا : كذاب ابن كذاب ابن كذاب ا وسكت لحظة يسترد أنفاسه .. ثم صاح قائلا : ولماذا لم تخبرني يامعتوه ؟

وأطرق « فرج » برأسه وهو يجيبه بصوت خافت : « عوّاد » شرس .. وأنا عجوز ضعيف ، وقاطعته « عالية » وقد آلمها منظره : أعتقد أن اللصوص كانوا يراقبون « عوّاد » واقتحموا القصر عند مغادرته له ،

وهز « برسوم أفندى » رأسه في صمت .. ثم صاح فجأة : والأجراس الكهربائية ١١.. ما الذي أخرسها ؟! .. لو دقت لأيقظت أهل القرية من نومهم ..

واندفع مهرولا إلى بوابة القصر .. يتبعه الآخرون .. وفتح باب الغرفة الملاصقة للبوابة .. بفتاح تضمه المجموعة المعلقة في سلسلته .. واتجه إلى دولاب خشبى مثبت في الجدار .. به مجموعة من المعدات الكهربائية .. وصاح بعد أن تفقدها قائلا في دهشة : كل شيء في مكانه !! ..

والتفت إلى الواقفين خلفه .. وصاح متسائلا في

حيرة : لماذا لم تدق الأجراس ؟

وتتبع «عارف» الأسلاك الكهربائية إلى خارج الغرفة ، ورآها تمتد إلى أعلى سور القصر . وتابع السير مع امتدادها حتى الجانب الخلفي من القصر . وإذا به يصبح مشيرا إلى مكانها من السور . فوق حظيرة الديكة الرومية وهو يقول ؛ الأسلاك مقطوعة ا

وصاح « برسوم أفندى » متعجبا : كيف ا؟ كيف قطعها اللص ولم يصعقه التيار الكهربائي ؟ وأجابه « عارف » بثقه : توجد مقصات ذات مقابض عازلة .. تحمى حاملها من التيار الكهربائي الكهربائي ...

الكهربائي ..
وضرب « فرج » كفا بكف ... وهو يصبح في دهشة : عجيب والله !! وانطلق . « برسوم أفندي » بخطوات سريعة إلى مدخل القصر .. ثم توقف .. وصاح قائلا ؛ قتلوا كلاب الحراسة ..

وابتسم « برسوم أفندى » وهو يكمل قائلا : " ومفتاحه الوحيد في جيب « البيه » ..

فرج (مقاطعا): و « البيه » في فرنسا ..
ويضعك «عارف» وهو يكمل قائلا:
وفرنسا تفصلنا عنها بحار وجبال ووديان ا
وهر « برسوم أفندى » رأسه .. وهو يخرج

وهز « برسوم افعدى » راسه .. وسو يترج سلسلة المفاتيح من جيبه فينتفى واحدا منها .. ويصعد إلى الباب الخارجي للقصر .. ويدس المفتاح فيه .. ويديره .. بثقة واطمئنان . وينفتح الباب الكبير .. ويدخل الجميع إلى البهو الواسع .. ويصرخ « برسوم أفندى » قائلا : الباب الحديد !!

ويلتفت الواقفون خلفه إلى الباب الحديدي الضخم الموصل إلى الدور العلوى .. و « برسوم

وأخرسوا الأجراس الكهربائية .. وعرفوا موعد مغادرة «عوّاد» للقصر في الليل .. عوّاد » للقصر في الليل .. عارف ( مقاطعا ) : هذا دليل مراقبتهم للقصر ..

عالية ( مكملة ) : وهم يعرفون أيضا أساليب حراسته ..

وابتسم « يرسوم أفندى » وهو يقول : بقيت واحدة .. وسكت لحظة .. وهو يدير بصره فى الواقفين من حوله قبل أن يضيف قائلا : أجل .. بقيت عقبة كبيرة لا يستطيعون التغلب عليها ..

عالية ( بلهفة ) : وما هي ؟

وأجابها وقد شمخ برأسه: الباب الحديد « المصفح » الموصل إلى الدور العلوى من القصر ...

فرج ( صانحا ) : ومن ذا الذي يقوى على تحريكه من مكانه ؟ .. أو يقدر على فتحه بدون

أفندى » يتمتم في ذهول : مستحيل !! .. غير مقعول ا!

ويلتفت إلى « فرج » العجوز .. الواقف خلفه .. فاغرا فاه .. وقد أخرسته المفاجأة .. فيلكزه بطرف عصاه في كتفه .. ويصرخ قائلا : أسرع .. ولا تقف كالصنم اذهب إلى الشرطة .. أبلغ ضابط المركز .. أحضره معك .. أسرع .. وانتقض « فرج » .. وكأنه أفاق من سبات وانتقض « فرج » .. وكأنه أفاق من سبات عميق .. واستدار خارجا .. وقد أطلق ساقيه الهزيلتين للريح .

وحملق «برسوم أفندى » في الباب المديدى .. المفتوح على مصراعيه .. وهو يضغط نظارته السميكة العدسات على عينيه .. وجهتف قائلا في حيرة : كيف تمكن اللصوص من فتحه ؟!! .. كيف أمكنهم فتحه ؟!!

واقتربت « عالية » من الباب الحديد .. ثم

قالت .. مجيبة على تساؤله: أمكنهم فتحه بمفتاحه الذي أراه في مكانه من الباب .

وارتقى « برسوم أفندى » السلم الرخامى الدائرى .. المؤدى إلى الدور العلوى .. وهو يستعيذ بالله .. ويردد قائلا : يارب رحمتك .. سترك يارب ..

وتبع « محدوح » و « عارف » و « عالية » .. وهو يندفع بخطوات سريعة .. عبر المر العريض .. المكسو ببساط أحمر .. إلى قاعة رحبة .. وقف وسطها .. يدير البصر .. ينة ويسرة .. في صمت وذهول .. ثم انفجر صائحا في أسى : يامصيبتك ياسيدى « البيه » .. مصيبة ووقعت على رموسنا جميعا ..

عارف (صائحا): ما الخبر؟

وحملق الرجل العجوز في وجه « عارف » ... وقال بصوت خافت .. وجسد يرتعد : السجاد ا

### مفاجأة عند البوابة ..

كل السجاد !!



عالية كان « عامر » يعدو قادما إلى القصر .. عير المر الضيق بين أعواد الأذرة العالية .. يتبعه عدد من الرجال .. يحملون عصيًا غليظة .. ويتصايحون .

وشاهد الواقفون في النافذة .. ضابط شرطة يقف عند بوابة القصر بجانب ثلاثة من رجاله .. أمسك كل منهم بندقيته .. وقد صوبها ناحية الممر الضيق .. وسمعوا الضابط يصيح قائلا: اضرب

عالية ( متسائلة ) : والسجادة الخضراء ؟ وأشار « برسوم أفندي » بيده إلى جدران القاعة العارية .. وهو يتمتم قائلا : كل السجاد .. السجاد كان معلقا على الجدران .. كل السجاد .. والسجادة الخضراء .. عليه العوض .. وعلا صوته وهو يصيح منتحبا: ياويلنا ا ياسواد ليلنا .. !! وأثار انتباههم صوت طلقات نارية تدوى في الخارج .. فأسرع « عارف » إلى نافذة مقفلة تطل على واجهة القصر ويوابته .. وتحيط بها .. كغيرها .. من نوافذ القاعة .. شبكة متينة من الحديد الصلب .. وما أن فتح النافذة حتى صاح قائلا في خوف: «عامر»!! « عامر » !!

الماليال ا

وانطلقت الطلقات مدوية من البنادق الثلاث .. وسرعان ما اختفى المطاردون لعامر داخل أعواد الأذرة العالية .

واسرع الواقفون في النافذة إلى بوابة القصر فأدركوا « عامر » وقد جلس فوق « الدكة » الخشبية .. يلتقط أنفاسه المتلاحقة .. ومن حوله ضابط الشرطة ورجاله . وسمعوا « عامر » يقول ضاحكا: هذه معجزة . لولاكم لأمسكوا بي .. ورحب ضابط الشرطة « بمدوح » بعد أن عرُّ فه بنفسه .. وقال أنه قدم إلى القصر بناء على طلب «برسوم أفندي » ناظر زراعة « الشركسي » الذي أرسل إليه « فرج » لمعاينة حادثة السرقة .. وأنه فوجىء « بعامر » يعدو .. ومن خلفه مطاردوه .. ولم یکن أمامه سوی تهديدهم بإطلاق الرصاص .. وهو يعرف نفرا

منهم .. وسوف يستدعيهم .. ويحقق معهم بعد عودته إلى مركز الشرطة . وشد « ممدوح » على يد ضابط الشرطة الشاب قائلا : أحسنت التصرف .. و« عامر » مدين لك بحياته .

وصاحت « عالية » .. بعد أن قدمت .. هي وعارف الشكر الجزيل لضابط الشرطة .. قالت في لهفة : ماذا فعلت يا « عامر » ؟ أخبرنا وأجابها وهو يلتقط أنفاسه : سرت داخل حقل الأذرة .. وراء « عواد » .. وقد أخفتني عن بصره عيدانها الطويلة ..

عارف (مقاطعا): وماذا حدث ؟
عامر: رأيته يدخل بستانا له سور مرتفع من
الحجارة البيضاء .. وينادى قائلا: حسّان ..
حسّان ..

برسوم (مقاطعا): هذا بستان .. « البیه » .. وحسان حارس البستان ..

عامر (مكملا): وأقبل عليه رجل ضخم كأنه فيل .. وله شوارب يقف عليها الصقر .. فرج (مقاطعا): هذا هو حسّان.

عامر: ورحب به حسان .. وسمعته يدعوه إلى تناول الشاى .. ولكن « عواد » صاح طالبا منه الإسراع إلى « بدوى » ومساعدته في نقل الأمانة إلى دار « رفاعى »

یرسوم (مقاطعا): «بدوی » شقیق « عواد » .. ورفاعی » زوج أخته .

ويصيح « فرج » قائلا : « رفاعي » داره عند ساقية « أبوحسن » القديمة ..

ويكمل «عامر» قائلا: اقتفيت إثر «حسّان» .. بعد أن وعده «عوّاد» بالانتظار في البستان ..

برسوم ( مقاطعا ) : سرت وراء حسّان !! ألم تخف منه !! وضعك « عامر » وهو يكمل قائلا :

تبعته حتى وصل إلى بيت صغير عند مدخل القرية .. أمامه شجرة «جيز» عتيقة .. فرج : هذه دار «عوّاد».

قال « عامر » مكملا : ورأيته يخرج من الدار بعد قليل .. حاملا على كتفه لفافة من القماش .. يتبعه رجل قصير يجمل لفافة أخرى .

برسوم (مقاطعا): هو «بدوی» شقیق « عوّاد » .

عامر ( مكملا ) : تبعتها إلى أن وصلا إلى بيت عند طرف القرية البعيد .. يميزه لونه الأبيض عن البيوت المجاورة ..

فرج ( صائحا ) : هذا بيت « رفاعي » . . ونظر « عامر » إلى « فرج » في ضيق لكثرة مقاطعته .. ثم أضاف قائلا : حاولت الاختباء خلف الساقية القديمة المهجورة .. ولكن لمحنى أحد الرجال الذين خرجوا لاستقبال « حسّان »

#### عارف ( مقاطعا ) : وبدأت المعركة ! عامر (ضاحكا): لا .. لا .. بدأت المطاردة .. وتجمع عدد من معارفهم عندما أسرعوا ورانی .. وهم یصیحون .. وصاح « مقلدا » امسك يا « زناتي » .. حلق يا « خليفة » ..

امسك حرامي !

وتعالت ضحكات المحيطين « بعامر » .. عند بوابة القصر .. ولكنها توقفت عندما أقبلت سيارة كبيرة مسرعة . وتوقفت السيارة الكبيرة عند بوابة القصر .. وهبط منها رجل بدين أصلع .. يضع على عينيه نظارة عريضة .. وهتف « برسوم أفندى » في ذهول : « البيه » !!

وصاح «عارف» قائلاً في دهشة: « الشركسي » !!

#### الشركسي ..





أفندى » خطوات إلى الوراء .. وقد ارتعد خوفا ورعباً منه .. فلم ينطق بكلمة واحدة .. وتسلل « فرج » العجوز بعيدا .. واختفى وراء سيارة الشرطة.

واتعه « الشركسي» ببصره ناحية القصر .. قرأى نافذة الدور العلوى .. التي فتحها « عارف » .. فصرخ قائلا : السجاد .. !! واندفع مهرولا إلى القصر .. عبر بوابته المديدية .. وتبعه ضابط الشرطة ورجاله . وصاحت « عالية » وهي تشير إلى الرجل الذي هبط من السيارة التي أحضرت « الشركسي » .. قالت : المقدم «أحمد » !!

وأسرع إليه «عامر» و «عارف» في سرور .. بينها هتف « محدوح » قائلا : ما الذي أتى « بالإنتربول » المصرى .. أعنى الشرطة الدولية .. إلى هذا المكان ؟

وأجابه المقدم « أحمد » .. وهو يشد على يده قائلا : « إنتربول باريس » !!

وأقبل على المغامرين الثلاثة .. مسرورا بلقائهم .. بعد أن خبر شجاعتهم وذكاءهم في مغامرات سابقة .. وكان لهم فضل كبير في مساعدة البوليس الدولي « الإنتربول » في تعقب المجرمين الأجانب .. الهاريين من العدالة ..

وصاحت «عالية » في تساؤل ، لم أفهم نولك ..

عامر: أجل .. تقول « إنتربول باريس » هو الذي أتى بك إلى قصر الشركسي ١٢ عامر: أجل .. تقول « إنتربول باريس » هو الذي أتى بك إلى قصر الشركسي ١٤ عارف ( مقاطعا ) : ما معني هذا ٤ ما للقدم « أحمد » (ضاحكا) ؛ صبرا .. صبرا .. صبرا .. هو الذي أحضرني إلى قصره .. « الشركسي » هو الذي أحضرني إلى قصره ..

« الشركسى » هو الدى احضرى إلى قصره .. والتفتت « عالية » إلى أخويها وهى تسألها قائلة : هل فهمنا شيئا من إجابته ؟! وأجاب الاثنان فى آن واحد : لا .. لا .. وابتسم المقدم « أحمد » وهو يقول : أحضرت وابتسم المقدم « أحمد » وهو يقول : أحضرت « الشركسى » الآن من المطار .. بناء على إشارة لاسلكية من « إنتربول باريس » . لاسلكية من « إنتربول باريس » . عالية (بلهفة) : هل قبضت شرطة عالية (بلهفة) : هل قبضت شرطة

« باريس » على العصابة التي خطفته ؟ .

المقدم « أحمد » مبتسها : صبرا يا أم الأفكار . « الشركسي نجح في الإفلات من العصابة التي خطفته .. وأبلغ الشرطة عن هدف العصابة الذي دفعها إلى خطفه وزوجته ..

عالية: السجادة الخضراء ..

ونظر المقدم أحمد إليها بإعجاب وهو يقول: هذا صحيح ياأم الأفكار .. قال لشرطة باريس .. إن العصابة انتزعت منه مفتاح الباب الحديدى المصفح .. الذي يوصل إلى الدور العلوى من قصره .. في مصر ..

عارف ( مقاطعا ) : هذا يفسر حادثة السطو الغامضة ..

المقدم « أحمد » : وقال الشركسى لشرطة « باريس » أنه يشك في سائق سيارته .. عارف ( مقاطعا ) : زكى ا!

والتفت إليه المقدم « أحمد » وقد بدت الدهشة على وجهه .. ثم أكمل قائلا : نعم قال أنه لم يشاهده منذ أوقفت العصابة سيارته في طريق جانبي .. خارج « باريس » ثم نقلته وزوجته في سيارة قديمة .. إلى كوخ ريفي .. لم يتمكن من الإرشاد عن موقعه في الضواحي ..

عامر (مقاطعا) : كان خائفا .. مضطربا .. المقدم « أحمد » : هذا ما قاله للشرطة .. بعد أن هرب من الكوخ .. وأمضى الليل سائرا هو وزوجته وسط المزارع .. بعيدا عن الطرق العامة .. خوفا من مطاردة العصابة ..

عامر (مقاطعا) ؛ وكيف استطاع الهرب ؟ المقدم « أحمد » : سمع صوت دراجة بخارية تقبل على الكوخ ليلا .. ولكنه لم يتمكن من سماع الحديث الذي دار همسا بين قائدها وحارس الكوخ الذي أقامته العصابة ..

عامر ( بلهفة ) : ثم ماذا ؟

المقدم « أحمد » : بعد فترة قصيرة .. دوّى ضوت محرك الدراجة البخارية .. عندما انطلقت بعيدا عن الكوخ ..

عالية (مقاطعة) : وأدرك « الشركسى » .. عندما لم يسمع وقع أقدام حارسه .. أنه غادر الكوخ مع قائد الدراجة البخارية .

المقدم « أحمد » : هذا صحيح .. ولكن كيف عرفت ؟! يالك من فتاة بارعة .. حادة الذكاء !! وأطرقت « عالية » برأسها خجلا .. ثم قالت : الأمر لا يدعو إلى تفكير ..

عامر (مقاطعا): كيف لا يدعو إلى التفكير .. ياأم الأفكار؟!!

عالية (يهدوء): ذهب قائد الدراجة البخارية إلى الكوخ ليصحب الحارس .. في رحلة العودة إلى العصابة .. التي لم تعد بحاجة إلى

احتجاز الرهينتين .. « الشركسي » ..

عارف (في دهشة) : لم تعد بحاجة الا وقاطعته «عالية» وهو تشير إلى الدور العلوى من القصر : أجل ياأخي .. كانت العصابة قد وصلت إلى هدفها .. وهو السجاد .. فيا الداعي إلى احتجاز «الشركسي» وزوجته ؟!

وهز « عامر » رأسه وهو يقول : أحسنت باأختاه .. فالعصابة تعرف أن الشرطة تجد في إثرها .. وربما توصلت إلى معرفة الكوخ الذي أخفت « الشركسي » وزوجته داخله فينكشف أمرها ..

ونظر المقدم أحمد بإعجاب إلى المغامرين الثلاثة قبل أن يكمل قائلا : غادر « الشركسي » وزوجته الكوخ ليلا .. وسارا طويلا .. وسط

المزارع .. حتى الصباح .. عارف ( بلهفة ) : ثم ماذا ؟

المقدم «أحمد»: أقلتها سيارة محملة بالخضر .. إلى « باريس» وقاما بالاتصال بالشرطة .. التي دبرت له مكانا بالطائرة التي وصلت صباح اليوم .. عندما اقتنعت بصدق مخاوفه من سرقة السجاد الثمين من قصره .. كما اتصلت « بإنتربول باريس » للمعاونة .. عامر ( مقاطعا ) : واتصل بكم « إنتربول باريس » مذا اللقاء .. باريس » .. وكان لنا حظ هذا اللقاء ..

وربت المقدم « أحمد » على كتفه وهو يقول : هذا ما حدث..

عالية (مقاطعة): والعصابة .. ؟!!

المقدم أحمد: « الشركسى » قال أن أفرادها
كانوا يضعون أقنعة على وجوههم عندما قاموا
باختطافه . وحين جلسوا معه .. تلك الليلة .. في

الكوخ .. عندما انتزعوا منه مفتاح الباب المديدي ..

عامر: (متسائلا): والحارس ؟!

المقدم أحمد: هو أيضًا .. كان يضع قناعا على
وجهه عندما مجمل إليها الطعام ..
وأقبل « الشركسي » من داخل القصر .. وهو
يصيح مُولُولًا: السجاد !! .. السجاد !! سرقوا
السجاد !! ..

ووقف يسترد أنفاسه وهو يلهث .. ثم قال : زكى هو السارق .. ساعد العصابة على السرقة .. وهو الذى قتل كلاب الحراسة .. وسكت لحظات .. وهو يلهث واضعا يده على صدره .. ثم أضاف قائلا ؛ لا أحد من خارج القصر يجرؤ على الاقتراب منها ..

المقدم أحمد (همسًا): شرطة باريس. كما أخبرني « الشركسي » عرفت بعودة « زكي »

وزوجته إلى القاهرة منذ أربعة أيام.

وتابع الواقفون .. بأبصارهم .. « الشركسى » وهو يتجه .. صامتا . محنى الرأس .. وفى خطوات متثاقلة .. إلى السيارة فيلقى بنفسه فى مقعدها الأمامى .. بجانب سائقها الذى كان يتابع الأحداث من مكانه ..

وصاحت « عالية » متسائلة : ولكن ما الذي حله « بدوى » وحسّان من بيت « عوّاد » ؟ عارف : السجاد !!

وهتف « عامر » : قائلا .. وهو ينظر ناحية « الشركسى » هيا بنا نعيد السجاد إلى صاحبه المسكين !

محدوح: أحسنت يا « عامر »

واندفع ضابط الشرطة إلى سيارته وهو يقول :
- اتبعونى . أنا أعرف الطريق إلى ساقية
« أبو حسن » القديمة .

ولحق به « عامر » و « عارف » .. وركبت « عالية » مع « محدوح » .. الذى صاح بضابط الشرطة قائلا: تقدم وخذ حذرك .



# حسّان .. يعترف إ!

انطلقت سيارة الشرطة في المقدمة .. تتبعها سيارتي



« محدوح » .. والمقدم « أحمد » .. عبر طريق ملتو .. غير عهد ..

أفضى بها إلى ساحة القرية . ورأى « عامر » عددا من رجال القرية .. يتابعون السيارات الثلاث بأبصارهم .. وهم جالسون تحت شجرة وارفة الظلال .. بجانب المسجد . ولمح « عامر » أحدهم ينادي ولدا صغيرا .. ويسر إليه بكلمات .. ينطلق بعيدا على إثرها . ويشير « يرسوم أفندى » الجالس بين رجال الشرطة في مؤخرة السيارة .. إلى الولد الصغير ..

ويقول : هذا « نبهان » ولد « حسّان » . ويراه ركاب سيارة الشرطة وهو يدخل البيت الأبيض الصغير.. القائم عند طرف القرية البعيد .. أمام ساقية « أبو حسن » المهجورة . ويضحك « عامر » وهو يقول: الولد ذهب محذرا .. لمن في الدار .. ولكن لا وقت لديهم لتهريب السجاد ..

عارف (مقاطعا): بإمكانهم الصعود به إلى سطح الدار .. وتهريبه عبر أسطح الدور المجاورة ..

برسوم أفندى دار « رفاعى » تفصلها حظيرة للبقر عن الدور المجاورة لها .

الضابط ( مخاطبا رجاله ) : طوَّقوا الدار من كل النواحي واقبضوا على كل من يحاول مغادرتها .

وتوقفت السيارات النالاث أسام دار

« رفاعی » الذی أقبل علیهم مرحبا ، ورآهم يتابعون بأنظارهم سحب الدخان المتصاعدة من داخل البيت .. عبر بابه الخشبی الكبير .. فصاح قائلا بصوت يغشاه الاضطراب : « أم العِيال » أوقدت الفرن الكبير لتعد لضيوفنا وأوقدت الفرن الكبير لتعد لضيوفنا « الفطيرالمشلتت » .. الذي اشتهرت بإجادة صنعه .. خير إن شاء الله ؟ !!

وأثار اضطراب رفاعى .. والابتسامة الباهتة المرسومة على وجهه .. الشك في سامعيه .. فأسرع ضابط الشرطة بإزاحته عن طريقه .. وتبعه الباقون إلى داخل البيت .. فأبصروا «حسّان » واقفا أمام الفرن .. وهو يزج داخله لفافة مطوية من القماش .. ويسعل سعالا عاليا متلاحقا .. من أثر سحب الدخان الأسود الكثيف .. المتصاعدة من فتحة الفرن .

وانطلق « عامر » مسرعا كالقذيفة .. فأصابت

رأسه .. بطن « حسّان » الضخم .. بضربة أفقدته توازنه .. ودفعته بعيدا عن الفرن ..

وصرخ «حسان» غاضبا .. ودُعَك بيديه عينيه اللتين أصابها الدخان بالاحمرار .. وأسال منها الدموع .. وهَمَّ بالانقضاض كالوحش الكاسر على «عامر» الذي وقف في ثبات .. واستعداد لهجمته .. ولكن «حسان» تخاذل وجَد في مكانه عندما صاح ضابط الشرطة في رجاله آمرا : ضعوا الحديد في يدى «حسان» . وأسرع إليه الرجال يكبلون يديه بالأصفاد .

واندفع «عارف» إلى الفرن فأخرج اللفافة من داخله وسمعه الحاضرون وهو يضيح قائلا ؛ أرى لفافة أخرى داخل الفرن !!

ومد « عامر » يده إلى عصا رفيعة .. ملقاة بجانب الفرن .. وجذب بطرفها اللفافة الثانية .. فخرجت من فتحة الفرن .. وألسنة النيران

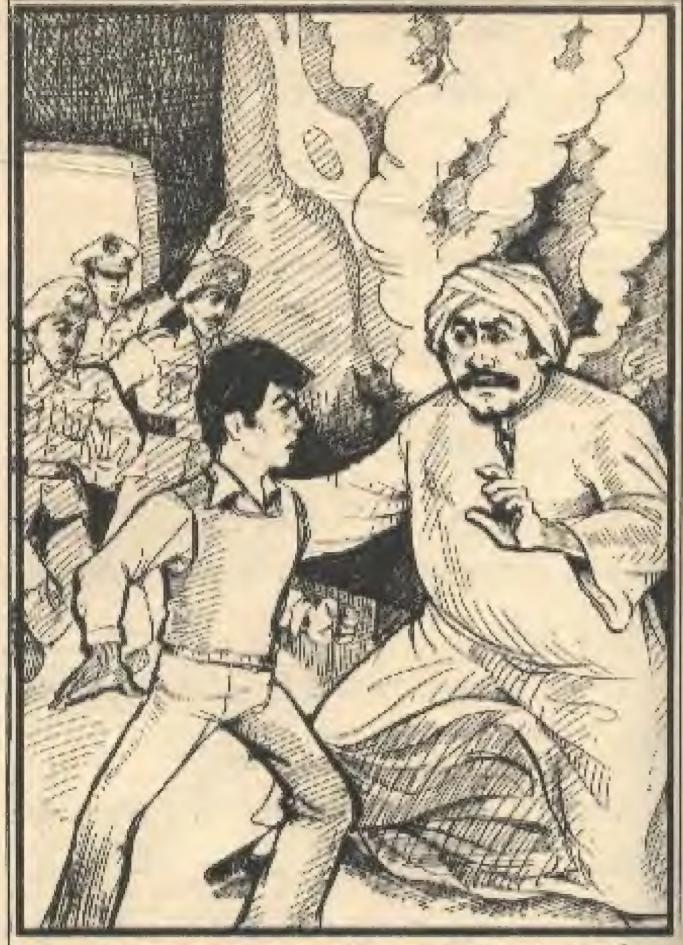

ولكن ه حسان » قفاذل وجد في مكانه عندما صاح ضابط الشرطة في رجاله مرًا ..

تتصاعد من أطرافها .

وفوجئ الجميع بصرخة ألم عالية ... ورأوا « الشركسي » يزيح الواقفين عن طريقه .. ثم يركع بجانب اللفافتين .. ويضرب بيديه ألسنة النار المشتعلة فيها ..

وأسرع « عامر » إلى « جرّة » كبيرة من الفخار .. وأخذ يصب ماءها على اللفافتين .. ورقع « الشركسي » رأسه .. ونظر إليه نظرة شكر وعرفان . ولكنه عاد إلى الصراخ .. بعد أن عاونه «عارف» و «عامر» على إخراج السجاد المطوى .. داخل اللفافتين .. ورأه الواقفون وقد أتت النار على جانب كبير منه . صاح « الشركسي » بصوت مختنق : السجاد احترق .. احترق .. احترق .. وسكت لحظة .. ثم أسرع يقلب بيديه .. السجاد المحترق .. وهو يردد قائلا: الخضراء .. السجادة الخضراء ...

وهُبُّ واقفًا .. وأدار البصر في الواقفين من حوله .. وهو يقول في حيرة : السجادة الخضراء غير موجودة !!

واتجه إلى «حسّان» .. وأخذ يدق صدره بقبضتيه وهو يصيح بصوت متهالك : أين السجادة الخضراء يا «حسّان» ؟ ..

وأطرق « حسَّان » برأسه وهو يقول في أسى : الله يلعن الشيطان .

وعاد « الشركسى » يدق صدر « حسّان » العريض .. ويصيح : أين السجادة الخضراء ياحسّان » ؟

وأجابه «حسّان » المطرق برأسه .. بصوت خافت : أخذها « زكى السوّاق » .. وصاح « الشركسى » وهو يُقلّب بصره فى الواقفين من حوله : هذا ما قلته للشرطة فى

باريس . « زكى » هو السارق !!

وعلا صوت « حسّان » وهو يقول : رأيته يقفز من فوق سور « السراية » حاملًا معه السجادة الخضراء .

وصاح « برسوم أفندى » مقاطعا : كذَّاب ! وصرخ «الشركسى» في وجه « برسوم أفندى » .. قائلا : اخرس ياغبى .. زكى هو سارق السجادة الخضراء ..

وتراجع « برسوم أفندى » خطوات إلى الوراء .. وهو يتمتم بكلمات غير مسموعة .. وسألت عالية ، حسان : وكيف عرفت أنه كان يحمل السجادة الخضراء؟

وأطرق « حسان » برأسه .. فلكزه « برسوم أفندى » بطرف عصاه الغليظة السوداء وهو يقول: انطق يامجرم كيف عرفت ؟

وأجاب « حسّان » بصوت خافت : عرفت عندما صعدت مع «عوّاد » من نافذة المطبخ ..

التي فتحها « زكي » .. بعد أن سمّم كلاب السراية » .

وسأله ضابط الشرطة: وهل صعدت و « عواد » إلى الدور العلوى ؟ وأجابه « حسّان » دون ان يرفع رأسه : نعم . كان الباب الحديد .. المصفح مفتوحا .

وأشار ضابط الشرطة إلى السجاد وهو يسأله: وسرقتها هذا السجاد؟

وصاح « برسوم أفندي » مقاطعا : كانت فرصة الاتعوض حسب كلامه .. ولكن الاتصدق باحضرة الضابط .. « زكى » في فرنسا .. واسأل « البيه » .

وصرخ « الشركسي » مرة ثانية .. قائلا في غضب: اخرس ياغبى . وقالت «عالية» لضباط الشرطة .. الذي كان ينظر إلى الشركسي متسائلا : « حسان » صادق في اعترافه . القد

رأينا « زكى » .. وزوجته « ألطاف » في مطار القاهرة الدولى . فأكد ذلك المقدم « أحمد » قائلا : هذا صحيح فإن « إنتربول باريس » أبلغنا بعودة السائق « زكى » وزوجته إلى القاهرة منذ أربعة أيام .

برسوم أفندى ( صائحا في دهشة ) : حسان لايكذب !! عجيب والله !!

وقاطعه «حسّان » قائلا في انفعال : رأيت « زكى » يقفز من فوق سور « السراية » حاملا لفّة فوق كتفه .. جرى بها إلى سيارة بيضاء ..

عالية (مقاطعة): سيارة بيضاء ..!؟ حسّان (مؤكدا): نعم .. القمر كان ليلة أربعة عشر .. ورأيت السيارة البيضاء وكأننا بالنهار ..

ضابط الشرطة ( مقاطعا ) : وتركته يهرب ؟ حسّان : لا ياحضرة الضابط . رفعت البندقية

لأطلق النار عليه .. وهو يقفز من فوق السور .. لكن «عوّاد» مدّ يده فقبض على ماسورة البندقية وهو يقول هامسا : لاتضرب هذا « زكى » سائق سيارة « البيه » !

ضابط الشرطة: وما الذي يعنيه «عواد » حين بهذا القول ؟ فرد حسّان : لم يجب «عوّاد » حين سألته عن مقصده .. ولكنه أمسك بدراعي .. واقتادتي إلى داخل « السراية » .. بعد أن انطلقت السيارة البيضاء وغابت عن أعيننا .

عامر ( بلهفة ) : وماذا فعلتها ؟! حسّان : دُرْنَا حول « السراية » قرأينا نافذة مفتوحة بالدور الأرضى .

عارف (مقاطعا): ودخلتها من النافذة ؟ حسّان : نعم .. ووجدنا الباب الحديد .. المصفح مفتوحا .

عارف ( مكملا ) : ورأيتها السجاد ..



وقاطعه ( حسّان » .. غاضبا : كانت فكرة « عوّاد » . قال إنها فرصة عظيمة .. لأن تهمة السرقة « لايسة » « زكى » .

عالية: لماذا ؟

حسّان : لأن فتح الباب الحديد المصفح بدون مفتاحه أمر مستحيل .

عامر ( مقاطعا ) : والمفتاح في « باريس » . حسان : هذا ماقاله « عوّاد » وأقنعني به . عالية ( باستنكار ) : أقنعك بالسرقة !!؟ وأطرق « حسان » برأسه وهو يقول بأسى : الله مجازی «عواد» .. الله مجازیه .. هو

وسكت قليلا .. ثم قال : « عوّاد » كان ينوى الذهاب بالسجاد إلى القاهرة .. فيبيعه في سوق « خان الخليلي » كما أفهمني ..

وقاطعه « الشركسي » صائحا في ضيق :

لا أجد فائدة من استماعنا إلى هذا البَغل الغبي ..

والتفت إليه ضابط الشرطة متسائلا .. فصاح قائلا : أريد السجادة الخضراء .

وأشار إلى السجاد المحترق .. الملقى تحت قدميه ... وهو يقول : كل هذا السجاد لايساوى شيئا بجانب السجادة الخضراء ا

وصرح عاليا .. منسائلا : أين السجادة

عامر ( صائحا ) : مع « زکی » ..

والتفت إليه « الشركسي » سائلا : وأين

هو ؟ وأجابته « عالية » في هدوء قائلة : أعتقد أنى أعرف إجابة هذا السؤال .

الشركسي ( متعجبا ) : تعزفين مكانه ؟!! ..

أين ٢٢

وابتسم المقدم « أحمد » وهو يقول: أخبرينا

يا أم الأفكار وأطرقت «عالية» برأسها خجلا .. وهي تقول : «حسّان» قال إن « زكى » جرى إلى سيارة بيضاء كانت تنتظره بالقرب من سور القصر .

عامر (هاتقا): السيارة «الريتو»! عارف (ضائحا): «زكى» عند

« خليل » .. شفيق زوجته اا

عالية : هذا ماقصدت إليه .

المقدم « أحمد » يالك من فتاة لـماحة ... وحادة الذكاء ١١

الشركسى (مقاطعا): أنا أعرف السيارة « الرينو » البيضاء .. وأعرف سائقها « خليل » .

المقدم « أحمد » : وهل تعرف محل إقامته ؟ الشركسي : في المعادي . في « جراج » الفيلا التي يسكنها مخدومه وصديقي مسيو « شاركو » .

عامر ( سائحا ) : وماذا ننتظر ؟
وفوجىء الجميع برؤية « فرج » العجوز ..
وهو يترجل عن حمار صغير .. عند باب الدار ..
ويصيح قائلا : « عواد » غادر البستان .. رأيته
يعدو وسط الحقول .. متجها إلى الطريق
الزراعى .

وابتسم ضابط الشرطة .. وقال بعد أن طلب من أحد رجاله اقتيد « حسّان » و« بدوى » و« رفاعى » إلى مركز الشرطة ..

فرج: يقصد طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى . وهتف «عامر» قائلا .. وهو يدس نفسه داخل سيارة « مدوح » التى انطلقت فى المقدمة: نحن فى طريقنا إليه .

## مفاحآت !!!

صوخ «عواد» عاليا عندما رأى السيارات الثلاث تحيط



يه من كل جانب .. ولامهرب .. بعد أن لامست كل منها طرف نيا به

كان جالسا القرفصاء مستندا إلى جدع شجرة وارفة .. يتفيأ ظلالها .. بجانب « كشك » الحلوى والمرطبات .. القائم على جانب الطريق الزراعي .. العريض .. المهد .. عندما أقبلت عليه السيارات الثلاث .. فأصابه الذعر .. وتجمد في جلسته لحظات .. ثم هبّ واقفا .. وهو ير تجف .. حين رأى « الشركسي » مقبلا عليه من

إحدى السيارات .. يتبعه ضابط الشرطة .. الذي صاح طالبا منه تسليم بندقيته .

وتلفت « عوّاد » من حوله .. في ذهول .. وهو يردد قائلا .. في خوف : البندقية ! .. البندقية !! أين البندقية ؟!

وأسرع « عامر » إليه .. والتقط البندقية المعلقة على كتفه .. وكان خوف «عواد» وارتباكه قد ألهاه عن مكانها .

سلم « عامر » البندقية إلى ضباط الشرطة .. الذي تقدم بخطوات سريعة .. فأبعد يدي « الشركسي » عن رقبة « عوّاد » الذي صاح قائلا: أنا مظلوم .. « زكى » هو الحرامي ! ... اسألوا «حسّان».

وصاح « الشركسي » قائلا بعد أن أزاحه ضابط الشرطة .. بعيدا عن «عوّاد» .. : إخرس يالص !!

وأطرق « عوّاد » برأسه .. وهو يقول بصوت خافت: الشيطان شاطر .. وأنا فقير .. وحالى

ضابط الشرطة (مقاطعا): أنت متهم يا « عواد » بسرقة قصر مخدومك .. الذي تقوم بحراسته .. مع زميلك «حسان » .

ورفع « عواد » رأسه .. وهو يقول : كانت فرصة !!

زكى : فتح الباب الحديد .. فأصبح الطريق إلى الكنز مفتوحا ..

وصاح الشركسي مقاطعا: يامجرم! والتفت إليه « عوّاد » وهو يقول مدافعا : أنا فقير .. وأولادي عرايا .. والجوع أكلنا .. و« البيه » .. شحيح .. وياويلي لو « شكيت » . الشركسى ( مقاطعا ) : اخرس يامجرم ..

أمثالك مكائهم في السجون ..

وحدّق « عوّاد » في وجهه مليّا .. وهو يقول في هدوء: السجن أرحم من خدمة أمثالك ..

واستدار الشركسي عائدا إلى السيارة . وأمر الضابط رجاله باصطحاب « غوّاد » إلى سيارة الشرطة .. التي التف حولها جمع من المتفرجين . وشكر المقدم « أحمد » ضابط الشرطة حين أيدى رغبته في الذهاب معهم للقبض على « زكى » . قال له المقدم « أحمد » اطمئن. سوف اتصل بشرطة « المعادى » .. عن طريق غرفة العمليات .. قال « عارف » مقاطعا : بواسطة جهاز اللاسلكي الموجود بالسيارة .

وابتسم المقدم « أحمد » وهو يقول: هذا صحيح وسوف أطلب إعداد قوة مناسبة تكون في انتظارنا عند أول طريق المعادى ..

عارف ( مقاطعا ) : « كورنيش » النيل !! فابتسم المقدم « أحمد » وهو ينظر إلى

« عامر » ويقول : نعم .. عند المطعم المشهور بأطباق الشواء الشهى ..

وصاح « عامر » قائلا : الرحمة بالجائمين المحرومين ا!

وضحك المقدم «أحمد » .. ثم اقترب من « ممدوح » وهو يقول موجها حديثه لضباط الشرطة : ولن يبخل صديقى « العميد » بتوجيهاته السديدة .. ويسعدنى اشتراك المغامرين الثلاثة فى العملية .. وقد أفاد رجالنا .. فى البوليس الدولى من خبراتهم فى عمليات سابقة .

وانطلق « محدوح » بسیارته .. فی إثر سیارة المقدم « أحمد » .. عبر « كورنیش النیل » العریض .. الموصل إلی « المعادی » وخفف من سرعته .. مثل السیارة التی یتبعها .. عندما تجاوزا مستشفی القوات المسلحة .. ومالبث أن أوقفها ..

على جانب الطريق .. خلف سيارة المقدم « أحمد » الذى أوقفها قرب المطعم القائم على ضفاف النيل .. ثم أقبل قائلا .. وهو يشير إلى سيارة تقف على بعد خطوات من مقدمة سيارته : القوة تقف على أتم الاستعداد .

وابتسم العميد « عدوح » وهو يقول : تقدم على بركة الله . والزم جانب الحذر .

وانطلقت سيارة المقدم « أحمدا » .. وتبعها « ممدوح » .. الذي أشار بالتحية لضابط الشرطة ورجاله .. حين مر بجانب سيارتهم « الدُودج » الزرقاء الكبيرة .. التي مانبثت أن مضت خلفه .. عبر طرقات ضاحية « المعادى » الهادئة .

وتوقفت السيارة الأولى .. فهعدت السيارتان الثانية والثالثة حذوها .. ورأى « ممدوح » والمغامرون الثلاثة « الشركسي ».. وهو يهبط من السيارة الأولى .. ويتجه ناحية « فيلا » كييرة ..

ذات حديقة وارفة .. وأشار « عامر » إلى نافذة صغيرة فوق مدخل « الجراج » الملحق بالفيلا .. وهو يقول : .. « ألطاف » ١ .. « ألطاف » ف النافذة ..

وسمعوا « ألطاف » تنادى بصوت سرتفع ؛
یا «زكی » .. یا « زكی » !!
وضرج « خلیل » من مدخل « الجراج »
المفتوح .. ورفع رأسا، إلى « ألطاف » متسائلا ..
فأشارت ناحية « الشركسي » .

وبرزت مقدمة السيارة « الرينو » البيضاء .. بعد قليل .. من داخل « الجراج » .. فأسرع « خليل » إلى بابها الأين .. يفتحه .. ويلقى

بنفسه بجانب « زكى » الذى اندفع بالسيارة وقد زمجرت محركاتها .. إلى عرض الطريق .

ويتوقف « الشركسى » عن متابعة سيره .. وسط الطريق .. حين يرى السيارة البيضاء مقبلة عليه في سرعة مخيفة .. وينحرف قليلا عن طريقها .. حين تصرخ « عالية » محذرة .. ولكنه لايفلت تماما .. إذ يسه طرف السيارة .. وتلقى به الصدمة .. وإن كانت خفيفة .. على الطوار ( رصيف الطريق ) .

ويسرع «عارف» و«عالية» لنجدة «الشركسى» .. وتواجه سيارة المقدم «أحمد» السيارة «الرينو» فيميل بها قائدها ناحية اليسار .. ويرق كالسهم عن يمينها .. ويلحق به «محدوح» .. ويمضى عن يساره .. ملاصقا له .. ثم يسبق قليلا .. ويميل بالسيارة ناحيته .. معترضا طريقه .. فلا يجد «زكى» مقرا من التوقف ..

خوفا من الاصطدام بالأشجار القائمة على جانب الطريق ...

وتقبل سيارة الشرطة . ويهبط أحد رجالها .. ويقترب من السيارة « الرينو » ملوحا ببندقيته . وهو يصيح قائلا: أوقف محرك السيارة . واهبط وزميلك .. وأيديكما مرفوعة إلى أعلى . ويتراجع « زكى » بالسيارة .. وقد أفزعه منظر الشرطى الشاهر سلاجه مهددان ويدوى صوت ارتطام مؤخرة السيارة « الرينو » بشجرة كافور ضغمة .. فتنبعج حقيبة السيارة وينفتح غطاؤها .. فيضرب زجاجها الخلفي بقوة .. فيتساقط فتاتا .. كعبات أرز لامعة . ويتوارى الشرطى خلف شجرة حين يندفع « زكى » بالسيارة إلى الأمام .. ولكنه يفاجأ بسيارة المقدم « أحمد » تعترض طريقه .. ويدور بالسيارة دورة كاملة .. وغيل السيارة .. وتضرب مقدمتها أحد

أعمدة الكهرباء .. قبل أن تنقلب على جانبها الأين .

ويعلو صراخ « زكى » . من داخل السيارة الراقدة على جانبها الأين .. ويسارع إليه الجميع .. فيخرجوه منها وهو يصرخ متألما .. والدم يسيل من جبهته التى ارتطمت بزجاج السيارة الأمامى المهشم . ويحمله اثنان من رجال الشرطة .. ويضعانه على الرصيف .. بجانب الشرطة .. ويضعانه على الرصيف .. بجانب الشركشي » .. الذي أخذ يتأمله في صمت .. وذهول .

ويخرج « خليل » من النافذة سليا وإن أخذ يصيح في ألم مدعيا إصابته في أكثر من مكان من جسده الضخم .

وينظر « زكى » إلى مخدومه « الشركسى » .. المدد على رصيف الطريق بجانبه .. ثم يلتفت إلى ضابط الشرطة وهو يصبح قائلا : أنا لم أرتكب

جريمة .. أنا لست لصا « البيه » الراقد بجانبي هو مخدومي . أنا سائق سيارته .. وقد أمرني بإحضار سجادة ثمينة من قصره .. إسألوه . وقاطعه « عامر » متسائلا في سخرية : تحضرها بالقفز من فوق سور القصر ليلا ..!! عارف ( مكملا ) : وبقتل الكلاب وكسر

النافذة !!

م زكى ( معارضا ) : أنا خادم أطبع أوامر مخدومى .. وهو الذى دبر خطة السرقة .

المقدم « أحمد » : وماهى هذه الخطة ؟

زكى : هى خطة دبرها بطريقة توحى بأن عصابة إجرامية قامت بخطفه ليلا .

عامر ( بحدة ) : حادث الاختطاف

عامر (بحدة): حادث الاختطاف صحیح .. تشرته الصحف بعد العثور على سیارته .. وبداخلها نظارته الطبیة المهشمة . زکی (صائحا): هو الذی هشم نظارته

بقدمه قبل مغادرته للسيارة .. وأخرج من جيبه النظارة التي يضعها الآن على عينيه . عالية : وسيارة العصابة ؟

زكى: أحضرتها من مقبرة السيارات القديمة والتالفة «خارج باريس» وقست بإصلاحها .. وصنعت لها من الخسب المطلى لوحتين تحملان أرقاما مزيفة .. كما أمرني مخدومي .. وتنفيذا لخطته المجهنمية كما أطلق عليها ..

عارف (مقاطعا): وحبّات العقد الذي كانت ترتديه زوجته .. وعثرت عليها الشرطة على مقعد السيارة الخلفي ؟

زكى : هذه أيضا من أفكاره .. حتى يجبك الحطة كما قال لى ..

عالية (متسائلة): يُخبُك الحظة ؟! زكى: طلب من زوجته قطع العقد .. وترّك حباته على المقعد .. وأني أرضية السيارة .. حتى

بعتقد رجال الشرطة أنها كانت تقاوم رجال العصابة .. حين أجبروها على الخروج من السيارة .

عالية : وأين ذهبا بعد مغادرة السيارة ؟ زكى : غادرا السيارة عند محطة الشمال .. عارف ( مقاطعا ) : يسمونها بالفرنسية « جارده نور » .

زكى ( مكملا ) : وركبا القطار إلى بلدة فريبة ..

فسأله «عاصر» : لماذا ؟ .. ما الغرض من وراء سفرهما بالقطار ؟ ومن هذه المحطة بالذات ؟ . وباريس بها عدة محطات للقطارات في أماكن متفرقة منها ؟

زكى : أراد مخدومي الاختفاء وزوجته عن الأعين في منزل مهجور تملكه أسرة الزوجترفي هذه

البلدة القريبة . التي تمر بها قطارات محطة الشمال .

عالية : ومتى يخرجان من المخبأ ؟ زكى : حين أتصل به بعد أداء المهمة التى كلفنى بها .. فيخرج وزوجته حسب الخطة .. في ملابس متسخة .. ويدعى أنها تمكنا من الهرب . عامر : ويكون خروجه من المخبأ بعد سرقة السجادة الخضراء !!؟

عالية : ومعاينة الشرطة لمكان الحادث . عارف : وتكون السرقة قد تمت وهو بعيد عن

.. نصر

عامر: أي بعيد عن الشبهات . زكى : فيأخذ المليون « دولار » .. قيمة التأمين على السجادة الخضراء .

عارف : وتكون شركة التأمين مجبرة على دفعها .. ضابط الشرطة : ماذا حدث بعد أن

أوصلته وزوجته إلى محطة الشمال ؟

زكى: تركت السيارة في حى « بَارْبِسْ » كما أمرني .. وذهبت .. حسب الخطة .. إلى المطار .. صحبتني زوجتي .. دون علمه .. وكنت قد حجزت لها على نفس الطائرة .. ووصلنا القاهرة .. في الصباح المبكر .. من اليوم التالي .

عامر (مقاطعا): ورأيناك مع زوجتك زكى ( مكملا ) : وقابلنا « خليل » في المطار .. واصطحبنا إلى مسكنة !

محدوح (مقاطعا): بالسيارة الرينو البيضاء - البيضاء - زكي : نعم .

ضابط الشرطة : وهل أوصلك خليل بالسيارة « الرينو » إلى القصر .. عندما ذهبت لسرقة السجادة الخضراء ؟

زكى (صائحا): لم أسرقها .. ذهبت

الإحضارها ليلة الأمس .. تنفيذا لأمر مخدومي .. و« خليل » انتظرني في السيارة .. إلى أن رجعت إليه ومعى السجادة الخضراء.

عالية: ولماذا قمت بتنفيذ الخطة ليلة الأمس .. ولك في القاهرة أربعة أيام ؟

زكى : كنت أذهب كل ليلة .. وأراقب المكان .. ولم تسنح الفرصة إلا ليلة الأمس .. عندما رأيت « عوّاد » يغادر البوابة إلى القرية .. قبيل الفجر ،

عارف ( مقاطعا ) : وقطعت أسلاك أجراس الانذار الكهربائية ؟

زكى : نعم .. تنفيذا لخطة مخدومي . عالية : وقدمت اللحم المسمم لكلاب الحراسة ؟

عامر ( مستنكرا ) : بالبشاعة جريمتك !!

عارف ( غاضبا ) : كيف طاوعتك نفسك على فعلها ۱۱۲ أوال

والنف « زكى » ناحية « الشركسي » الراقد على « الرصيف » ثم تنهد .. وقال في أسى : رجوته أن يعفيني من ارتكاب هذا الجرم الشنيع .. ولكنه سبني ... ورفض رجائي .. حتى تقتنع الشرطة بأن اللص غريب عن القصر .. ولابد له من التخلص من الكلاب .. حتى يتم حهمته . ضابط الشرطة: ألم تأخذ أشياء أحرلي من

القصر ؟ زكى ( محتجا ) : أنا رجل شريف ١١ . أنا لست لصا .. صاحب القصر سلمني مفتاح الباب الحديد .. وطلب منى إحضار السجادة الخضراء .. وتسليمها إلى أحد أصدقائه في القاهرة .

ضابط الشرطة : وهل سلمتها لصديقه ؟ والتفت « زكى » ناحية « الشركسي » قبل

أن يقول في حدّة : ولماذا أسلمها لصديقه ؟!! .. كان يعاملنا معاملة العبيد .. بلا رحمة . وسكت قليلا .. ثم أكمل صائحا : اخذت السجادة الخضراء مكافأة لي ولزوجتي .. على

خدمتي هذه السنين الطويلة!! ضابط الشرطة: وهل بعث السجادة

الخضراء ؟ نکی: لاید ضايط الشرطة : وأين هي ؟ وسكت « زكى » وأعاد ضابط الشرطة سۇالە ..

فأجاب بعد تردد .. وهو يشير إلى السيارة « الرينو » البيضاء : في حقيبة السيارة . وطلب ضابط الشرطة من أحد رجاله إحضار السجادة الخضراء .. ولبي الشرطي طلبه .. وعاد وقطرات من سائل كدر اللون تتساقط من

## ومفاجأة أكبر .. وأكبر ..

السجادة .. التي حملها بين يديه .. بعيدا عن ثيابه .. وقال الشرطى : السجادة غمرها الزيت من علبة كبيرة « جالون » .. كانت فوقها .. وقد سقط عنها عطاؤها .

عالية: غطاء العلبة سقط عندما انقلبت السيارة .

عارف: أو عندما اصطدمت مؤخرة السيارة بشجرة الكافور.



اتجهت الأبصار ناحية «الشركسى».. الأبصار الذي تعامل على الذي تعامل على نفسه .. معاولا القيام من رقدته .. وهو يصبح : زيت !!

الشرطى قائلا: اقترب منى .. أرنى السجادة وحمل الشرطى السجادة إليه .. وعاونه « عامر » في عرضها على « الشركسى » الله صاح متألما: يالمصيبتى !! .. ضاع مالى .. اسرقة السجادة كانت أهون من تلفها !!

عارف من الممكن إزالة بقع الزيت بالمنظفات الكيمارية .

عالية : أعتقد أن هذه المنظفات تؤثر على نسيجها العتيق وعلا صوت « عامر » وهو يقول في دهشة : أين المجوهرات المثبتة إلى نسيج السجادة بخيوط الذهب والفضة ؟!

واقتربت «عالية» من السجادة الخضراء وهي تقول: هذا صحيح!! .. أين الجواهر الثمينة ؟؟

وأطرق « زكى » برأسه . وهو يجيب بصوت خافت .. قائلا : أخذتها « ألطاف » .. قصت الخيوط وكانت تظنها أسلاكا ملونة .

« عامر » : لماذا ؟!!

زكى: قالت إن من الأفضل بيع الجواهر على حدة .. لتجار الجواهر في سوق الصاغة . والتفت « عارف » إلى خاله « ممدوح » وهو يسأل قائلا ؛ أعتقد أن مافعلته « ألطاف » بالسجادة الخضراء أفقدها قيمتها الغنية ؟

ممدوح ( مجيبا ) : وأفقدها أيضا قيمتها المادية . وتطفر الدموع من عيني « الشركسي » الذي يردد بصوت خافت : يالمصيبتي ا!.. يالمصيبتي ا!

ويسأله ضابط الشرطة: مارأيك في أقوال « زكى » سائق سيارتك ..

ويحيبه « الشركسي » بصوت خافت مرتعش : كلها صحيحة " « زكى » كان ينفذ أوامرى . وأدار البصر في الوجوه الصامتة .. التي أخرستها الدهشة .. ثم أكمل قائلا : انتابني الخوف عندما انقطعت أخبار « زكى » .. لم يتصل بي بعد وصوله إلى القاهرة .. أسرعت وزوجتي بالخروج من مخبئنا .. وأقنعت شرطة « باريس » بصدق روایتی .. التی حکاها « زکی » منذ قليل .. وساعدتني الشرطة على الحضور .. فوجدت « زکی » قد خاننی ووجدت نفسی وقد

أضاع منى الطمع .. أعز ماأملك !! وسكت قليلا ثم أضاف : كنت غارقا فى الديون .. فدبرت خطة توهم الشرطة بأنى كنت ضحية عصابة اختطفتني وزوجتي . لتحصل على السجادة الخضراء .

عامر ( مقاطعا بسخرية ) : خطة جهنمية !! والتفت إليه « الشركسي » ثم قال .. مطرقا برأسه : هذا ماظننت لفرط جماقتي .. عالية : وقلت للشرطة أنك أعطيت العصابة مفتاح الباب الحديد ا

المقدم « أحمد » : وجاء في أقواله لشرطة باريس أنه أوضح للعصابة وسائل الحراسة للوجودة بالقصر .. بعد أن هددوا بتعذيب زوجته .

الشركسى : كل هذا كان في خطتي الغبية .. التي توقعت لها النجاح .. فأبيع السجادة

الخضراء لصديقى الذى يتمنى الحصول عليها .. وأحصل على قيمة التأمين .. وأسدد الديون التى أغرقنى فيها لعب القمار .

عالية ( مقاطعة ) : أخطأت إذا اتبعت طريق الشر .. فلابد من خطأ .. ولو بسيط يكشف ستر المجرم ويفضحه .

عارف : لاتوجد جريمة كاملة تحقق لمرتكبها الافلات من قبضة العدالة .

وينظر إليه «الشركسى» وهو يقول: أحسنت ياولدى . الجريمة الاتفيد .. ولكنه الطمع .. وزارع الشر الايحصد إلا شرًا .

وهتف « عامر » متسائلا : أعتقد أن قيمة التأمين على السجادة الخضراء .. والسجاجيد المحترقة .. قد أصبحت من حقه .. يعدما أصابها من تلف ؟

وابتسمت « عالية » وهي تقول : أين عقلك

يا أخي العزيز !!؟

والتفت إليها عامر وهو يسألها في دهشة قائلا : - ماذا تعنين ياأختاه ؟!

وأجابته «عالية» قائلة: «الشركسى» اعترف بتدبير عملية السرقة .. وهذا بالطبع يسقط حقه في التأمين ويحمله مسئولية نتائج تدبيره السيء .. وبعرضه أيضا للعقوبة بحكم القانون . وهز ، «عامر» رأسه وهو يقول : «الشركسي» حفر لشركة التأمين خفرة ..!! فأكمل «عارف» ضاحكا : ومن حفر حفرة لأخيه .. أو لشركة تأمين .. وقع فيها .



عارف



عالية



غاهر



اختطف رجل ثرى وزوجته وسائق سيارته أثناء زيارتهم إلى باريس ..
تدخل المغامرون الثلاثة «عامر وعالية وعارف » لحل لغز هذا الاختطاف ..
ترى ماذا حدث ؟
وما سر السجادة الخضراء ؟
هذا ما ستعرفه في هذا اللغز المثير ..!



دارالمعارف